## الثمن الرأبع من ألحزب الثالث عشر

يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ اَمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ وإِذَا حَضَرَأَحَدَكُو الْمُؤْتُ حِبِنَ ٱلْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدلِمِّنكُونُ أُورَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُرُهُ إِنَ اَنتُمْ ضَرَيْنُمْ لِهِ الْارْضِ فَأَصَّلِنَكُم مُّصِيبَةُ المُؤْتِ تَحَيِّسُونَهُ مَامِنُ بَعَدِ الصَّلَوةِ فَيَفَّسِ مَإِن إِللَّهِ إِنِ إِرْتَكِبُتُمْ لَا نَشْتَرِهِ بِهِ عَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقْتِ بِي وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ أُلَّهِ إِنَّآ إِذَا لِمِّنَ الْاِيْمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَعَلَىٰٓ أَنَّهُمَا اَسْتَحَقَّاۤ إِنُّ مَا فَعَا خَرَنِ يَقُومَنِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَلْدِينَ آسَنِعُنَّ عَلَيْهِمُ أَلَا وَلَيَانِ فَيَقَسِمَانٌ بِاللَّهِ لَشَهَادَنُنَا أَحَقُّمِن شَهَادَ نِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لِيَّنَ الظَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ أَدُنِيَ أَنْ يَاثُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْمِهَا آَوُ يَخَافُواْ أَن ثُرَدَّ أَبَيْنُ بِعَدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّغُوا اللَّهُ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِهِ الْفَوْمَ الْفَاسِقِ بِنَّ ١ يَوْمَ يَحَبُّ مَعُ أَلِلَّهُ أَلْرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّوْ أَلْغُيُوبٌ ۞ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يَلِمِ بِسَى آبَنَ مَرْيَمَ أَذْ كُن نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَ آيَد ثُلَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهَدِ وَكُهُلًا وَإِذْ عَلَّتُكَ أَلْكِنَاكَ وَالْحِكْمَةُ وَالنَّوْرِيْةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ أَلْطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُلِّيرًا بِإِذْ يَّةِ وَنُبُرِحُ الْاحْمَهُ وَالْابْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تَخْيِرِجُ الْمُؤْتِي بإذْ فِي وَإِذْ كَفَفَتُ سَيْحِ إِسْرَآءِ بِلَعَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مُوَإِنْ هَاذَ آلِاً سِحَرُّمُّنِينُ ٥